محريطينا لإبراشي سلسلة العظماء

صَلاحُ الدِّينِ الأَيْوِجِيُّ



مكت الأنجاوالمصرية

الطولة

اهداءات ۲۰۰۳ أ.د/غلى سامى النهار

الاسكندرية

## صَلاحُ الدِّينِ الأيويِّ

تأليف

مخدعطيته الإبراشي

حُقُوق الطبع مَحْفُوظة

متزمة الطسبع إنشر

مكتب الأنجاوالمصرية



## بسنيسا مندارهمن ارحيم

## صَـــلاحُ الدِّينِ الأَيْويِيْ

يُعَدُّ صَلاحُ الدَّينِ مِن أَعظَمِ أَبطالِ الشَّرقِ . وَقَدَ كَانَ قَائِدًا عَظَياً ، يُعجَبُ بِهِ كُلُّ مَن يَرَاهُ ، ويَحَنَّرِهُ أَصِدِقَاوُهُ ، لِتَدِلِهِ وَشَجَاعَتِه ، وَنُبلِدِ وَإِنسانِيَّتِهِ ، وعَطفِهِ وَشَفَقَتِهِ ، وَجِلِهِ وَبُعدِ نَظَرِهِ ، وَذَكائِهِ وَفِطنَتِهِ ، وصَوابِ تَفكيرِهِ ، وتُقَوَّةٍ شَخصيَّتِهِ ، وكَثَرَةٍ تَجَارِبه وعَظَمَتِهِ .

وَقَد كَتِبَ عَن صَلاحِ الدِينِ كَثيرٌ مِنَ القِصَصِ ، بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَاللُّغَاتِ الأَّوْرُبِيَّةِ ، وَسَنَذَكُرُ شَيئًا مِن. مُسنِهِ القِصَصِ ، وَكُلُّها تُثبتُ لَن أَنَّهُ كَانَ نَبيلَ النَّفسِ ، كَرْيَمَ الْحُلُقِ ، كَثيرَ الرَّحَةِ ، يَتَأَكَّمُ لِغَيرِهِ ، وَيَصفَحُ عَن أَعدائِهِ ، ويَصفحُ عَن أَعدائِهِ ، ويَصفحُ عَن أَعدائِهِ ، ويَصفحُ عَن أَخطائهِم وعَلَطائهِم ، وكانَ مُصيبًا في رأيهِ ، عادِلاً في حُميهِ ، صادِقًا في قولهِ ، وفينًا يوعدهِ . لَم يُخلِف في حُميهِ ، صادِقًا في قولهِ ، وفينًا يوعدهِ . لَم يُخلِف الوَعدَ مَعَ أَحَدٍ مُطلقًا ؛ سَوالا أَكانَ صَديقًا أَم عَدُوًا ، مُسلِلًا أَم غَيرَ مُسلِمٍ .

وَقَد اعْتَرَفَ لَهُ أَعداؤُهُ بِالعَظْمَةِ وَالبَطُولَةِ ، وَالشَّجاعَةِ النَّادِرَةِ . وَإِلَّ الصَّفَاتِ الْحُلُقِيَّةَ الْتِي اتْصَفَ بِهَا صَلاحُ اللّٰدِنِ جَمَلَتُهُ بَطَلًا مِثالِيًا مَشهورًا في جَميع جِهاتِ العالم. وَلِدَ صَلاحُ الدينِ في بَلدَةٍ صَفَىدَةٍ هِي تِحَرِيتُ مِن الدينِ في بَلدَةٍ صَفَىدَةٍ هِي تِحَرِيتُ مِن الدينِ في بَلدَةٍ صَفَىدَةٍ هِي تِحَرِيتُ مِن أَسرَةٍ مِن بِلادِ العِراقِ سَنَةً ( ٣٢ ه ه – ١١٣٧ م ) مِن أُسرَةٍ كُردِيةٍ كُريَةٍ الأصلِ. وَقَد حَدَثَ أَنَّ عالِمَ تِحَرِيتَ أَمَر

بِطَرِدِ أَبِيهِ أَيُّوبٌ ، وَعَمُّهِ أَسَدِ الدَّبِنِ شِيرَكُوهُ مِن يَكريتَ ، وَكَانَ ذُلكَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِهَ فِيهَا صَلاحُ الدين يُوسُفُ انُ أَيُّوبَ ، فَتَشَاءَمَ أَبِوهُ كُلِّ التَّشَاوُمِ مِن وِلاَدَةِ ، حَمَّى أَرادَ أَن ٰ يَقْتُلَهُ حيناً سَمِعَهُ يَصيحُ ، وَالأَسرَةُ كُلُّها خارجَةٌ مِن تِكريتَ إِلَى بَلاَةٍ أُخرَى . فَنَصَحَ لَهُ أَحَدُ الحاضِرِينَ أَلاَّ يَمَسَّ له ذَا الطُّفلَ البَّرَى، ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبُ ذَنَبًا ، وَلَمْ يَشَعُرْ بَمَا حَدَثَ لِأَبِيهِ ، وَلَمْ يَعْرِفُ مَا نَوْلَ بِهِ مِن الأَحْزَانِ وَالْآلَابِمِ . وَأَمْرَهُ بِالْحَافَظَةِ عَلَيهِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَرَجُو أَن يَعَلَى اللَّهُ لِإبنِكَ هُـــذا شَأَنًا عَظيًا في الْسَتَقَبَلِ . .

رَحَلَت الأَسْرَةُ مِن تِكْرِيتَ ، وَ َرَكَا أَبُوهُ وَعَلْهُ وَالجَيعُ فِي شِدْةِ الكَدَرِ وَالحَرْنِ . وَانْتَقَلَت إِلَى وَرَثَ صَلَاحُ النَّهِ عَن أَبِيهِ الذَّكَاء وَالفِطنَة ..
وَلَمَا بَلَغَ مِن العُمرِ سِنَّ النَّراسَةِ أَرسَلَه أَبُوهُ إِلَى.
المَدَرَسَةِ ، وَاخْتَارَ لَهُ أَحسَنَ المُعَلَّمِينَ ، وَاهْتُمَّ بِتَعلَيمِهِ
ثُلًا الإهِبَامِ ، فَتَعَلَّمَ القِراءة وَالكِتَابَة ، ثُمَّ حَفِظً
القُرآنَ الكَرِيمَ ، وَدَرَسَ الحَديثَ الشَّرِيفَ ، وَتَعَلَّمَ اللَّهَةَ
القُرآنَ الكَرِيمَ ، وَدَرَسَ الحَديثَ الشَّرِيفَ ، وَتَعَلَّمَ اللَّهَةَ

وكَد عُرِفَ صَلاحُ الدِينِ بِالْهَدو، وَسُرِعَةِ الفَهِمِ مُنذُ الطَّفُولَةِ ، فَكَانَ وَهُوَ بِالمَدَرَسَةِ هادِئَ الطَّبعِ ، جادًا فَ مُعامَلَتِهِ ، لا يُسمَعُ لَهُ صَوتٌ ، ولا يَميسُلُ إِلَى الاِسْتِنادِ ، وكَانَ يَحْتَلِفُ عَنِ الفِتيانِ الَّذِينَ مِن سِنَّهِ ؛ الإِسْتِنادِ ، وكَانَ يَحْتَلِفُ عَنِ الفِتيانِ الَّذِينَ مِن سِنَّهِ ؛ فَهُو كَانَ يُحِبُ القِراءة وَدِراسَة الكُتُبِ ، والإطلاعَ عَلَيها أَكْثَرَ مِن حُبِّهِ لِلِّهِبِ ، وَهُم كَانُوا يَجدونَ عَلَيها أَكْثَرَ مِن القِراءة وَالنَّعَلُم . . وَهُم كَانُوا يَجدونَ لَذَةً وَشُرورًا فِي اللَّهِبِ أَكْثَرَ مِن القِراءة وَالنَّعَلُم .

إِنتَقَلَت الأَسْرَةُ إِلَى مدينَةِ دِمَشَقَ مِن بِلادِ الشَّامِ.
وَكَانَ لِأَبِيهِ مَنْزِلَةٌ كَبِيرَةٌ بِها . وَف دِمَشَقَ مَكَثَ
حسلاحُ النَّيْنِ الأَيُّوبِيُّ أَكْثَرَ مِن عِشرينَ سَنَةً من
حياتِهِ . وَقَد استَعَرَّ صَلاحُ النَّيْنِ مُحِبًّا لِلقِراءةِ وَالنَّراسَةِ
وَالإطلاعِ ، وَتَلَقَّى العِلْمَ عَن العُلَاء ، وَذَرَسَ بِالجَامِعِ

الأُمَوِىِّ الكَبيرِ ، وكانَ يَبِ لَ كَثيرًا إِلَى الإسباعِ لِلأَساتِذَةِ مِنَ العُلَاءِ وَالنُّقَهَاء ؛ حَتَّى صارَ عَالِاً أَدِيبًا مُتَقَّفًا وَهُوَ شابٌ .

وَلَمْ يَنِسَ أَبُوهُ أَن يُعلَّتُهُ الْفُرُوسِيَّةَ ، كَأَبَناءِ الْخُرُوسِيَّةَ ، كَأَبَناءِ الْأَشْرافِ وَالْعَرَبِ ، وَيُمَرَّنَهُ عَلَى استِعالِ أَدَوَاتِ الحَربِ ، وَعُرْقِ القِتالِ ، فَأَظَهَرَ مَهارَةً حَربِيَّةً كَبِيرَةً أَدهَشت. أَبَاهُ . وَقَد ظَهَرَت فُرُوسِيِّتُهُ وَتَجَاعَتُهُ وَإِقدامُهُ حَيْماً الشَرَكَ فِي الحَرب .

وَهَد عُرِفَ صَلِحُ الدَّينِ وَهُوَ شَابُ بِالصَّلاحِ وَالنَّمْوَى وَالنَّدَيْنِ ، وَجُدِ النَّظَرِ ، وَحُدِ النَّفَكيرِ ، وَالنَّمْوَةِ ، وَحُدِ النَّفَكيرِ ، وَالنَّمَةِ ، وَحَلَّ الْمُسْكِلاتِ مِنَ الأَمودِ ، فَكَانَ عَمَّهُ بِسَتَشيرُهُ فَهَا يَجِدُهُ مِن الصَّوباتِ ، وَيَأْخُذُ بِرَأْيهِ ،

وَيَعْمَلُ عَلَى تَنفي ذِهِ ؛ لِفِقَتِهِ بِهِ ، وبِصَوابِ دَأْيهِ وَسَـــدادِهِ .

سَيَعَ صَلاحُ الدِّينِ كَثيرًا عَمَّا يُقاسِيهِ المُسلِونَ عَلَى أَيدِي المُسلِونَ عَلَى أَيدِي المُعلِيقِينَ ، وَسَمَعَ كَثيرًا عَمَّا يُصيبُهُم مِن أَنواعِ الدُّلُ وَالتَّعذيبِ ، فَتَأَثَمَ كُلُّ الأَلْمِ لِمَا أَصابَهُم ، وَخَرَا اللَّلْمِ لَمَا أَصابَهُم ، وَخَرَا الكَثيرَ عَن أَبطالِ وَحَرِنَ كَشيرًا لِآلامِهِم . وَقَرَأً الكَثيرَ عَن أَبطالِ الحُروبِ الَّذِينَ يُدافِعونَ عَن أَوطانِهِم وبِلادِهِم ، فَاشتاقَت نَفسُ صَلاحٍ الدينِ ، لِلدُفاعِ مَن المَظاومينِ المُدَّينَ .

وحِيناً بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ خَمْسًا وعِشْرِينَ سَنَةً.
تقدُم إِلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ لِلْتَرَّةِ الْأُولَى مِنْ حَيَاتِهِ بَ
فَشَدُ أَرْسَلَ الشَّلْطَانُ نُودُ الدِّين جَيْشًا إِلَى مِصْرَ
لِيُخَلِّصَهَا مِنَ الْإِفْرِنِجِ الَّذِينَ أَغَادُوا عَلَيْهَا ومَاجَمُومَا ،



صَالاحُ الدينِ الأيوبَّ ٥٣٢ه - ١١٣٧ مر

وَجَعَلَ عَمَّ صَلَاحِ الدِّينَ – وهُو َ أَسَدُ الدِّينِ شِيركُوه – فَائِدًا لِذَلِكَ الْجَيْشِ . فَنَهَبَ صَـلاَحُ الدِّينِ الْمَالِمُ الْأَدِيبُ ، وَالْوَطَنُّ الْمُخْلِصُ ، مَعَ عَسْمِ إِلَى مِصْرَ ؛ لِلدُّفَاعِ عَنِ الْإِسْنَكَنْتَدِيَّةِ الَّتِي هَجَمَ عَلَيْهَا الْمَدُوُّ هَجَمَاتٍ كَثِيرَةً . وَهُنَا تَحَقَّقَتْ رَفْبَةُ صَلَاحِ الدِّين فِيَا اشْنَاقَتْ نَفْسُـهُ إِلَيْهِ . وَأَظْهَرَ مِنَ الشَّجَاعَةِ والإَفْدَامِ والْبُطُولَةِ مَا أَدْهَسَ جَمِيعَ الْقُوَّادِ . وطُردَ · الْأَعْدَاهِ شَرَّ طِرِندَةٍ ، وَتُمَّ النَّصْرُ لِجَيْش ( شِيزكُوه ) ، فَمَيَّنَهُ الْخَلِيفَةُ الْفَاطِيقُ بِمِصْرَ وَزِيرًا لَهُ . فَأَقَامَ هُوَ وابنُ أَخِيهِ صَلَاحُ الدُّينِ فِي قَصْرٍ جَمِيلٍ بِالْقَاهِرَةِ ، تُجِيطُ بِهِ الْحَدَائِقُ الْوَاسِـمَةُ ، الْمِتْلُوءَةُ بِالنَّخِيلِ وَالْآغْنَابِ ، ويَقْرُبُ مِنْ نَهْرِ النيلِ ، الْعَلْبِ الْجَمِيلِ -

بَدَأً صَلاَحُ الدِّين يَتَقَرَّبُ مِنَ الشَّعْبِ الْمِصْرِيَّ الكَرِيمِ ، وَيُغْتَلِطُ بِجَمِيعِ طَبَقَاتِهِ : الْغَنِيَةِ وَالْمُنَوَسَّطَة والْنَقِيرَةِ ، وَيَهْحَتُ أَخْوَالَ مِصْرَ وَالْمُصْرِيُّينَ ، وَيُدَأَّقُ فِي كُلُّ مَا يَرِي وَمَا يَسْمَعُ . فَأَغْجِبَ بِهِ الْمُصْرِيُّونَ كُلُّ الْإِعْجَابِ ، وأَحَبُّوهُ كُلُّ الحُنبُّ ، وَتَمَنَّوْا أَنْ يَأْتِى ذَلِكَ الْيُوثُمُ الَّذِى يَنُونًى فِيهِ أَمْرُهُمْ ؛ لِيُخَلِّصَهُمْ مِنْ ظُلْم الحُكام والوُزَرَاء، واسْتَبْدَادِ الجُمُنُودِ، والْقَسْوَةِ والشَّدَّةِ فِي الْمُعَامَلَةِ . وقَدْ حَقِّقَ اللَّهُ مَا تَمَنَّاهُ السُّمْبِّ الْمُصْرِيُّ ؛ فَبَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ مَاتَ كُمُّهُ ( شِيرَكُوهُ ) ، فَحَونَ عَلَيْهِ صَلاَحُ النَّين خُزْنًا شَدِيدًا ؛ لِأَنَّه كَانَ · يُحِبُّ عَنَّهُ ، وكَانَ عَنْهُ يُحِبُّهُ ويُعْجَبُ بهِ . وقَد اخْتَارَ الْحَيْلِيْفَةُ الْفَاطِيقُ بَيِصْرَ صَلاَحَ الدِّينِ وزِيرًا لَهُ بَدَلاً مِنْ مُثْمَهِ ، خَمَفْ ذَلِكَ الْأَخْتِيَادُ مِنْ شِيدًا وَ حُـزْنِهِ عَلَى مُثَّـهِ .

عَرَفَ صَلَاحُ الدَّينِ لَمَذَا ثُكَلَّهُ حَقَّ الْمَنْوِقَةِ ،

بَعْدَ دِرَاسَتِهِ الْعَبِيقَةِ ، وَتَخْرِبَتِهِ الْمُسْتَعِرَةِ ، فَسَرَمَ

فِى نَفْسِهِ عَزِمًا أَكِيدًا أَنْ يَقْضَ عَلَى الْمُظَالِمِ ،

فَتَنَعَ الظُّلْمَ ، وَنَشَرَ الْعَدَالَةُ النِّسَامَةَ بَيْنَ بَجِيعِ الطُّبَقَاتِ ، وَرَدُّ الحُـُقُونَ إِلَى أَصَحَاجِهَا ، وَأَخَذَ لِلْـَظْلُومِ حَقَّهُ مِنَ الظَّالِمِ ، وَوَقَفَ بِمَانِبِ الْمَظْلُومِينَ ، وَمَنَعَ الرِّشْوَءُ ، وَعَاقَبَ كُلُّ مَنْ أَتَاهَا أَشَــــدً عِقَابٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَيْدِى اللَّمُوسِ وَالمُجْرِمِينَ ، فَأَنْتَشَرَ الْأَمْنِ فِي الْهِلاَدِ ، وَالْمَتَّمْ بِالرِّئُّ كُلِّ الالْمَهِامَ ، وَنَظَّمَ تَعْصِيلَ المَّرَاثِبِ ، وَبَحَثَ أَخْوَالَ النَّاسِ ، وَفَتَحَ بَابَةُ لِمُلَاَّبِ الحَاجَاتِ ، وَجَلَسَ بِنَفْسِهِ لِلنَّظَرِ فِي الْمُظَالِمِ . وَأَعَدُّ جَيْشًا مِصْرِيًّا قَوِيًّا خَافَةُ الصَّلِيبِيُّونَ كُلَّ الْحَوْفِ . فَأَحَبُّهُ الْمِصْرِيُّونَ كُلُّ الحُبُّ ، وَأَخْلَصُوا لَهُ " كُلُّ الْإِخْلاَسِ .

وَلِنَّا مَانَ الْحَكِيفَةُ الْفَاطِييُّ بِمِمْرُ أَغَانَ صَلاَحُ

الدِّينِ لِلْبِصْرِيَّينِ انْهَاءِ الحَسْمُ الْفَاطِيعُ لِلْبِلاَدِ ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ حَاكِمًا عَلَىٰ مِصْرَ مِنْ قِيَـلِ سَيِّدِهِ نُودِ الدِّينِ الَّذِي كَانِ ۚ قَـد ۚ زَادَ ۚ نُفُوذُهُ ۚ ، وقَوىَ سُلْطَانُهُ . بِفَصْلِ انْتِصَارَاتِهِ الْمُسْتَمِرُةِ عَلَى جُيُوشِ الصِّلِيدِيِّينَ . وكَانَ عُثْرُ صَلاحِ الدِّينِ فِي ذُلِكَ الْوَقْتِ ثَلَاثِينَ سَنَةً . وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ حُرَّاسًا مِنْ جُنُودِهِ الْمُغْلِمِينَ لَهُ . وَأَلَّمَتُ الْوُلُودُ مِنَ الْبِلاَدِ تُهَنَّقُهُ ، وَتَدْعُو لَهُ ، وَتَرْجُو أَنْ يَكُونَ عَضْرُهُ عَصْرَ سَعَادَةٍ وَتَعَنَّاءَةٍ لِلْجَبِيعِ .

كَانَ صَلَاحُ الدَّينِ الأَيُّوبِيُّ عُنَلِفًا كُلُّ الإِخْتِلاَفِ
عَنْ غَسَيْرِهِ مِنَ الحُكَامِ الَّذِينَ حَكُمُوا مِصْرَ مِنْ
قَبْلِهِ ؛ فَقَدْ كَانَ عَادِلاً فِي حُكْمِهِ ، كَثِيرَ الْمَطْفِ
وَالرَّحْنَةِ بِالْفَقْرَاهِ وَالْمُسَاكِينِ . حَكَمَ الصَّفِ لَمَاحَة

الشَّعْبِ ، وَأَصْنَى إِلَى شَكُوى كُلَّ مَطْلُومٍ ، فَأَحَبُّهُ الشَّعْبُ كَا تَطُلُومٍ ، فَأَحَبُّهُ الشَّعْبُ كَا قُلْفَ ، وَتَعَلَقَ بِهِ الْمَصْرِيُّونَ ، وَتَعَاوَنُوا مِعَانِيهِ مُكَافَأَةً لَهُ ، وَنَصَرُوهُ عَلَى أَعْدَائِهِ مُكَافَأَةً لَهُ ، وَنَصَرُوهُ عَلَى أَعْدَائِهِ .

سَرَّ صَلَاحُ الدينِ سُرُودًا كِثِيرًا حِينَا رَأَى حُبِّ الشَّفِ لَهُ ، وتَعَلَّقَهُ بِهِ ، وإخْلَامَهُ لَهُ ، فَأَغَلَنَ أَنَّهُ سَيَقْضِى عَلَى كُلُّ ظُلْمٍ ، وَلَنَ يَسِسِيرَ فَأَغَلَنَ أَنَّهُ سَيَقْضِى عَلَى كُلُّ ظُلْمٍ ، وَلَنَ يَسِسِيرَ فَى حُكْمِهِ بِغَيْرِ الْعَدْلِ ، وَأَنَّهُ لَنْ يَحْتَجِبَ عَنْ طَالِبِ حَاجَةٍ ، وَلَنْ يَبْرُكُ مُفْسِدًا أَوْ ظَالِبًا يَسْتَمِرُ فِي مُطْلِبًا يَسْتَمِرُ فِي مُطْلِبًا مَا وَعَدَ . وَقَدْ وَقَى بِمَا وَعَدَ . وَلَا يُغْفِفُ وَالْهِ . وَقَدْ وَقَى بِمَا وَعَدَ .

وَحِينًا اطْمُأْنُ مَلَاحُ الدَّينِ عَلَى يَضْرَ ،

واسْقَنبً لَهُ الْأَمْنُ دَاخِلَ الْبِلاَدِ ، وقَوِىَ مَرْكَزُهُ، أَخَذَ يُفَكِّرُ فِي تَنْفِيذِ الرَّغْبَةِ الَّتِي كَأَنَ يَصْنَاقُ إِلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ ، مِنْ طَرْدِ الصَّلِيبَيِّينَ مِنْ يَيْتِ الْمَقْدِس ، وَتَخْلِيصِ الْمُسْلِينَ مِنْ شَرِّهِمْ وَأَذَاهُمْ . فَجَهْزَ جَيْشًا قُويًا كَأمِلَ الْأَسْلِحَةِ ، كَشِيرَ الْعَدَدِ ، وَقَادَهُ بِنَفْسِهِ ، بَعْدَ أَنْ بَتَّ وَنَشَرَ رُوحَ الشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ ، وَالصَّــبْرِ وَالْإِخْلَاصِ فِي نُغُوسِ جُنُودِهِ ، وَذَكَّرُهُمْ بِأَنْ مَن يَوْنُ مِنْهُمْ سِيَكُونُ مِنْ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يُدْخِلُهُم اللهُ جَنَّاتِهِ الْوَاسِعَةَ الَّتِي أَعَدُّهَا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِدِينَ .

سَــــادَ الجَـيُشُ الِمُصْرِئُ فِي حَمَّاسَةٍ وَشَجَاعَةٍ ، وَقَطَعَ حَفِرًاء سِينًا فِي أَيَّامٍ شَدِيدَةٍ الحُـرَّ فِي فَصْلِ

الصَّيْفِ ، مِنْ فَنْرِ أَنْ تَضْفُ قُواتُهُ ، أَوْ تَقِلَّ عَزِيَسَهُ ؛ أَوْ يُعيِيبُهُ مَلَلٌ أَوْ تَعَبُّ ؛ حَنَّ وصَــلَ الْجَيَيْسُ كُلُّمُ إِلَى دِمَشْقَ . وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَاضِعَةً لِلصَّلِيبِينَ ، نَفَتَحَهَا الْجَيْشُ الْمُصْرِقُ بَعْدَ قِتَالِ لَمْ يَدُمُ طَوِيلًا . ثُمِّ تَقَدِيمًا إِلَى الْبِلَادِ الْأُخْرَى يَفْتَحُهَا ، وَكُلِّتَا اقْتَرَبَ مِنْ بَلَدٍ مِنَ الْبِلَدِ ، أَوْ حِمْنِ مِنَ الْحُصُونِ إِنْتَشَرَ الْحَوْفُ ف نُنُوسِ الحُنْرًاسِ الَّذِينَ يَحْرُسُونَهَا ؛ وَجَرَوْا هَارِبِينَ مِنْ وَجَدِ صَلاَحِ الدِّينِ وَجَيْشِهِ الْمُصْرِئُ الشَّجَاعِ الْبَاسِلِ .

وَأَخِسِيرًا ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ الْمُتَدِسِ ، وَحَاصَرَهُ حِصَادًا شَدِيدًا ، وَأَظْهَرَ صَلاَحُ الدَّينِ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّجَاعَةِ مَا أَدْهَشَ الْقُوّادَ مِنَ الصَّلِيمِيَّينَ . وَلَمَّا رَأُواْ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْوَتُوفَ أَمَامَ صَلاحِ الدَّيْنِ ،
وَلاَ يُمْكِنُهُمْ دَدُّهُ مَنْ دُخُولِ يَيْتِ الْمُتْدِسِ سَلِّمُواْ
لَهُ الْمَدِينَةَ .

دَخَلَ جَيْشُ مَكَرِ الدَّينِ بَيْتَ الْمُفْيسِ مُنْتَصِرًا عَلَى الْأَغْدَاء ، وَلَحَيِنَةُ لَمْ يَقْتُلْ إِنْسَانًا ، وَلَمْ يَأْسِرُ أَخَدًا ، وَلَمْ يَأْسِرُ أَخَدًا ، وَلَمْ تَنْهَبُ جُيُوشُهُ بَيْنَا مِنَ الْبُيُوتِ ، فَقَدَ أَخَدًا ، وَلَمْ تَنْهَبُ جُيُوشُهُ بَيْنَا مِنَ الْبُيُوتِ ، فَقَدَ أَضَا الْمُكُلُ أَفْنَ الجُيمِيعَ عَلَى أَفْوَالِهِمْ وَأَمْنِيمُمْ ، وَعَامَلَ الْكُلُ أَمَّنَ الْمُعَدِّمِ ، وَعَامَلَ الْكُلُ بِالشَّفَة وَالرَّحْنَةِ ، فَدُهُمْ الْمُعَدَّاء حَيْدِيرًا لِعَدْلِهِ . وَحُسْنِ مُعَامَلَتِه .

وَحِينَا كَانَ مَاشِيًا فِي طُرُقَاتِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلُ مَسِيعِيٌّ كَيِيرُ السَّنِّ ، يُعَلِّقُ صَلِيبًا ذَهَبِيًّا فِي رَقَهَتِهِ ، وَقَالَ لَهُ : أيّم القائد العظيم ، لقد كُنيب لك النّصر على اعدائك ،
 قلياذا لمَ تُعدَّبُهُم ؟ ولِمَاذا لمَ تَعْتَقِم مِنهُم ، وتَغْمَل مَعَهُم عيلًا مَا فَعَلُوا مَعَكُم ؟ وأنت تَغْمَلُ حَقًا أنّهُم أَتُوا عِيلًا مَا فَعَلُوا النّبَاء كثيرا مِن الْفَظائِع ، ونَهبُوا الأَمْوال ، وقَتَلُوا النّبَاء والأَطْفال والرّبَال حِبها فَتَحُوا يَنِتَ المَقْدِس ، .

فَقَالَ لَهُ صلاحُ الدَّينِ : أَيَّتُ الشَّيخُ ، إِنَّ دِينَ يَنْعُنَى مِن تَعذيبِ أَىَّ إِنسانٍ ، وَضَميرِي يَمَنَّعُن مِن الإنتِقامِ . وَلَن أَفْعَلَ مِثلَ ما فَعَلُوا .

فَقَالَ لَهُ صَلَاحُ الدِّينِ : نَهُمْ إِنَّ دِيفَنَا يَهَتُنَا مِنْ

أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ أَعْدَاتِنَا فَ عِنادِهِمْ ، ويَأْمُرُمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْ نَكُونَ أَوْ نَكُونَ أَوْفِيه أَوْفِياء بِوُعُودِنَا ، وأَنْ نَنْفُو عَمَّنْ أَسَاء إِلَيْنَا ، ونَصْفَحَ عَمَّنْ أَسَاء إِلَيْنَا ، ونَصْفَحَ عَمَّنْ أَسَاء إِلَيْنَا ، ونَصْفَحَ عَمَّنْ أَنْ أَذْنَبَ عِنْدَ المَنْفِرَةِ .

فَقَالَ الشَّيْخُ : ﴿ يَهُمَ الدَّيْنُ دِيشُكُمُ ، وإنَّى أَحْدُ اللهَ عَلَى أَنْ مَدَانِى إلَّانِ الأَخِيرَةِ عَلَى أَنْ مَدَانِى إلَّا مَا نِيهِ خَيْرِى فَ أَيَّامِى الأَخِيرَةِ مِنْ هُذِهِ الْحَيَاةِ ، . ثُمَّ سَأَلَ : ﴿ وَمَاذَا يَهْمَلُ مَنْ يُرِيدُ الشَّخُولَ فَ دِينِكُمْ ؟ ﴾ الشُّخُولَ فَ دِينِكُمْ ؟ ﴾

فَقَالَ لَهُ صَلَاحُ الدَّينِ : ﴿ يُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ واحِدٌ ، وَتُعَلَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ رَسُولُهُ ، وَيَغْمَلُ مَا أَمْرَ اللهُ عِنْهُ ، ويَغْمَلُ مَا أَمْرَ اللهُ عِنْهُ ، ويَبْتَمِدُ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، وعِنْدَ مَا أَمْرَ اللهُ عَنْهُ ، وعِنْدَ وَعِنْدَ لَلْكُمْ أَمْ وَأَسَلَمَ مَمَّةً كَثِيرٌ وَعَنْدَ إِلَيْكُ أَسْلَمَ اللَّهُ مَا وَأَسَلَمَ مَمَّةً كَثِيرٌ فَيْ إِنْهَا مُؤْمِدٍ .

وَلَكًا جُمِعَتْ غَنَائِمُ الْحَرْبِ ، وَقُسَّمَتْ يَئِنَ الْهِخُنُودِ والْأَمْرَاءِ ، تَناذَلَ صَلاَحُ الدَّين عَن نَصِيبهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنَ المُنبيجيِّينَ ، وجَعَلَ الْأَسْرى الَّذِينَ كَانُوا مِنْ نَصِيبِهِ إَحْرَارًا . وكانَ مِنْ بَيْنِ الْأَشْرِي فَتَاةٌ فَرَنْسِيَّةٌ ، فَتَقَدَّمَتْ جِهَةً صَلاَح الدِّين ، وقالَتْ لَهُ : ﴿ لَقَدْ قَتَلْتَ أَبِى فِي الْحَرْبِ أَيُّهَا الْجُرُمُ الْفَتَّبَالُ ، وأَسَرْتَ أَخَوَيْنِ لِي ، وأخَذْتَ أَمْلاً كَنا أَلَى كُنَّا عَلِكُهَا ، فَلَمْ يَبْقَ لِي مَنْ يُنْفِقُ عَلَى ، ولَمْ يَبْقَ لِي مَا آكُلُ مِنْهُ . وإِنَّكَ الْبَوْمَ تَمُنُّ عَلَىْ بِجَعْلِي خُرَّةً ؛ لِلَمَنْ يَزْدَادَ تَعَبِي وعَذَا بِي . .

صَبَطَ صَلاَحُ الدَّينِ نَفْسَهُ ، ولَمْ يَتَأَثَّرُ مِنْ رِلْكَ الشَّيْمِ اللَّمَاءُ ، واَبْتَسَمَ ف وجهها ، وابْتَسَمَ ف وجهها ، وسَأَلْحَنا : ما اسْمُ أَخَوَيْكِ ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ اسْمَيْهِما .

فَأَرْسَلَ جُنْدِيًّا لِيُخْدِرُهُمَا ، فَصَنْرًا ، وحَنَرَ مَعَهُبا الْقائِدُ الَّذِي كَانَ الْأَخَرَانِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي الْقِسْمَةِ ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ حَلاحُ الدِّينِ أَنْ يَبِيعَهُ مُذَيْنِ الْأَسِيرَيْنِ . فَأَمْتَنَعَ الْقَائِمُ عَنْ أَخْدِ النَّمَنِ عِنْدَ مَا عَرَفَ فَرَضَ سَيِّدِهِ ، وتَرَكَّهُمَا حُرِّين ، ولُكِنَّ صَلاحَ الدَّينِ صَمَّمَ عَلَى أَنْ يَدْفُعَ اِلْقَايْدِ ثَمْهُمُا مُضَاعَفًا ، ثُمُّ رَدٌّ لَحَسُما مَا كَانَا يَعَلِكَانِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ . ثُمَّ أَنَى جِهَةَ الْفَتَاةِ وَسَأَلَمَنَا : • هَلُ مَا ذِلْتِ عِنْدَ رَأْيِكِ مِنْ أَنِّي جُرِمٌ قَتَّالٌ ؟ >

فَقَالَتَ الْفَتَاةُ : ﴿ عَفْرًا يَا سَيْدَى ، فَلَمْنًا هِمَ شِدَّةً الْحُرْنِ عَلَى أَبِي الَّذِي قَتِلَ فَ الْحَرْبِ ، وفَقْدِ مَنْ كَانَ الْحُرْنِ عَلَى أَبِي الَّذِي قَتِلَ فَ الْحَرْبِ ، وفَقْدِ مَنْ كَانَ أَيْنُفِقُ عَلَى الْحَرْفِ بِمَا أَنِي بِهِ الْأَيَّامُ ، مِنْفِقُ عَلَى الْمَانِينَ إِلَيْهِ الْأَيَّامُ ، ومَا كُنْتُ أَنْهُ الْهَبْلِينَ إِلَيْهِ عَلَما أَنْ عَلَى الْمُنْلِينَ إِلَيْهِ اللَّمْلِينَ إِلَيْهِ اللَّهُ لِلَذِي خَطَالًا عَنْ طُلْمَ المُشْلِينَ إِلَيْهِ اللَّمْلِينَ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لِلَذِي خَطَالًا كَمْن طُلْمَ المُشْلِينَ إِي

كُلُّ لَمْذَا جَمَلَى الْعَلِقُ بِأَلْشَاء لا الْهَمُهَا . وإِنِّى مَعَ لَهُذَا لَسَتُ مِا الْهَمُهَا . وإِنِّى مَعَ لَهُذَا لَسَتُ يائِسَةً مِن صَفَحِكَ ، وكرَم عَفْوِكَ ، .

وَلَمَا قَامَتْ وَأَرَادَتَ الْإِنْصِرَافَ ، قَالَ لَهَا صَلَاحُ الدَّينِ = إِلَى أَيْنَ أَنْتِ ذَاهِبَةٌ ؟

أَجابَت : إِلَى بِلادِى .

فَسَأَلَهَا : وماذَا سَتَقُولِينَ لِقَوْمِكِ ؟

أَجَابَتُ سَأَ قُولُ لِلْمُتَعَصَّبِينَ مِنْهُمْ كَلِمَةَ الحَدَّ فِي الْهِسَلَامِ وَالْمُسْلِينَ . ثُمُّ تَرَكَتُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ فِي الْهِسَلامِ وَالْمُسْلِينِ . ثُمُّ تَرَكَتُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ فِي وَأَخَوَاهَا بَعْدَ أَن أَسْلَوُا . فَلَسَّ وَصَلَتُ إِلَى قَوْمِهَا أَخَذَتُ تَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَتَذْكُرُ إِلَى قَوْمِهَا أَخَذَتُ تَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَتَذْكُرُ لِمَا فَوْمِهَا أَخَذَتُ مَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَتَذْكُرُ لَمُ مَا مِنْ عُسْن مُمَا مَا أَثْدُ بِنَفْسِهَا مِن حُسْن مُمَا مَا أَثْدُ بِنَفْسِهَا مِن حُسْن مُمَا مَا أَثْدُ اللهِ الذَّينِ ، وَشَفَقتِهِ مُمَا مَا أَنْهُ مِلْحَ الدَّينِ ، وَشَفَقتِهِ مُمَا مَا أَنْهُ مِلْحَ الدَّينِ ، وَشَفَقتِهِ

وَعَظَمَتِهِ ، وَتُهَالِهِ وَإِنْمَانِيَّتِهِ . فَلَمْ تَعْجِبْهُمْ هُمْدِهِ الدَّعْوَةُ مِنْ فَنَسِبْهُمْ هُمْدِهِ الدَّعْوَةُ مِنْ فَنَسَاةٍ مِنْهُمْ ، وَاتَّفَقُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ سِرًّا عَلَى قَتْلُولُ الصَّدْقَ ، عَلَى قَتْلُولُ الصَّدْقَ ، وَتَنَادِي بِالْإِسْلاَمِ . فَمَانَتُ شَهِيدَةً بَجَاهِدَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِعْلاَء كَلِمَتِهِ . شَهِيدَةً بَجَاهِدَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِعْلاَء كَلِمَتِهِ .

وَقَدْ وَصَلَت الجُنْهُوشُ الصَّلِيبِيَّةُ إِلَى بِلاَدِ السَّامِ اللَّهِ السَّامِ اللَّهِ السَّامِ السَّلِيبِيَّةُ إِلَى بِلاَدِ السَّامِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّ

وَحِينَا اجْتَمَعَ أُوَّادُ الصَّلِيبِينِ وَمُلُوكُهُمْ فِي بِلاَدِ السَّلِيبِينِ وَمُلُوكُهُمْ فِي بِلاَدِ السَّامِ أَرْسُلُوا إِلَى صَلاَحِ النَّينِ لِيَعْرِضُوا عَلَيْبِ مَطَالِبَهُمْ ، فَلَمَتُ جَمَاعَةٌ مِن جُنُودِهِ اللَّاقِيلَةِ ، مُمَّ ذَخَل عَلَيْهِمْ فَخَيَّاهُمْ ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ الْخَيَّاهُمْ ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ اللَّقُويلَةِ ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَخَيَّاهُمْ ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ وَلَا مَا يُرِيدُونَ . فَقَالُوا لَهُ : ﴿ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ الْمِيدُونَ . فَقَالُوا لَهُ : ﴿ إِنَّكَ تَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْمِيدُونَ . فَقَالُوا لَهُ : ﴿ إِنِّكَ تَعْلَمُ خَيْلُومُ لَا قَدْرَةً اللَّهِ حَنَّالُ مِهْيُوشِ لَا قَدْرَةً اللَّهِ حَنَّالًا عَيْدُوشٍ لَا قَدْرَةً اللَّهِ عَنْ الْمِيدُونِ لا قَدْرَةً اللَّهِ عَنْ الْمِيدُونِ لا قَدْرَةً اللَّهِ عَنْ الْمِيدُ فَي الْمُعْرِضُ لا قَدْرَةً اللَّهِ عَنْ الْمِيدُونُ لا قَدْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَعَيْدُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُل

عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَوْرُبُّهَ فَدْ أَرْسَكَ إِلَيْكَ مُلُولَهَا وَأَيْطَالُهَا . وَإِنَّ الْحَيْرِ لَكَ وَلِقَوْمِكَ أَنْ تُعْلِي يَيْتَ الْمَتْدِسِ فِي الْحَالِ . وإِذَا لَمْ تُعْلِيهَا فَلاَ تَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَكَ ، .

فَقَالَ صَلاَحُ الدِّينِ : ﴿ إِنَّاكُمْ ۖ تَفْتَدُّونَ بَكُثْرُ تَكُمْ ۖ وَلٰكُنَّنَا نَعَدُّ بِقُوتُو إِمَانِنَا ، وَصِدْقِ عَزَامُهُمَا . وَإِنْكُمُ قَوْمٌ أَعْبُونَ الدُّنْيَا ، وَكَتَمَلَّقُونَ بِهَا ، أَمَّا نَعْنُ فَقَوْمٌ نُمِبُّ الآخِرَةَ ، وَلَغْمَلُ لَهَا . وَلَن يَلْمُتَصِرَ مَنْ أَحَبُّ الْحُيَاةُ . وَلَنْ يَنْزُمُ مَنْ طَلَبَ الْمَوْتَ وَأَرَادَهُ . فَقَــام ( بِيثْشَارْدُ ) مِنْ مَكَانِهِ ، وقَالَ : يَا صَلاَحَ الدّينِ ، إِنِّي ( ريتشارندُ ) ! إِنِّي قَلْبُ الْأُسَدِ ! نَحْنُ نَعْتَدُ بِقُوَّتِنَا قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ . . أَمُّ أَتَّى بِمَضِيبٍ مِنَ الْحَدِيدِ ، يَبْلُغُ طُولُ تُطْرِهِ الْكَانَّةُ سَنْتِيمِنْرَاتٍ ، وَوَضَعَ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى نَصَدِ ( تُرَبِيزَةَ ) وَالطَّرَفَ الآخَرَ عَلَى نَصْدِ آخَرَ ، ثُمُّ رَفَعَ سَيْغَةُ ، وَضَرِبَ بِهِ الْقَضِيبَ ، فَقَطَعَهُ قِطْعَتَيْن ، أَمُّ رَجَعَ ( ريتْشَارْدُ ) إِلَى مَكَانِهِ رَافِقًا رَأْسَهُ ، فَخُورًا بِنَفْسِهِ ، مُعْجَبًا بِقُولتِهِ . وَقَدْ صَفَّقَ لَهُ مَنْ كَانَ مَمَّهُ مِنَ الْمُأُوكِ وَالْأَمْرَاءِ تَصْفيقًا طَويلاً ، وَلَكِنَّ صَلَاحَ الدِّينِ نَظَرَ إِلَى ( رِيغْشَارْدَ ) فِي احْتِقَار وَاسْتِهْزَاء ، وَكُمْ يُبَـالِ ، ثُمَّ قَالَ : « لَيْسَتْ أَمُورُ الْحَرَب رَاجِعَةً إِلَى مَكَابَةِ السُّيُوف ، وَتُوَّةٍ الضَّرْبِ ، وَإِنَّمَا مَرْجِعُهَا إِلَى قُوَّةِ الْقَلُوبِ ، وَقَطْعِ السُّيُوفِ ، وَالْهَارَةِ فِي الْحُرُوبِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْسَدِيلًا مِنَ الحَرِيرِ الرَّقِيقِ ، وَوَمَاهُ إِلَى أَعْسِلَى ، ثُمَّ أَخْرَجَ سَسِيْفَهُ ، وَتَلَقَّفَ بِهِ الِلنَّدِيلَ فِي أَثْنَاء نُوُولِهِ ، فَعَطَنَهُ قِطْمَتَيْنِ مُقَسَاوِيَتَيْنِ ، فَدَهِشَ الْحَنَاضِرُنَ ، وَعَجِبُوا كُلَّ الْعَجَبِ ، وَسَكَتَ الجَنبِيعُ سُكُوتًا تَامًّا .

وَكُلَّ سَقَطَتْ قِطْعَنَا الِلنَّدِيلِ عَلَى الْأَرْضِ مَدَّ صَلاَحُ الدِّينِ سَيْغَهُ ، وَرَفَعَهُمَا فَوْقَ طَرَفِهِ الْمُتَطَرِّفِ ، وَتَقَدَّمَ جِهَــةً ( رِيغْشَارْدَ ) ، وَرَمَاهُمَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ قَال : ﴿ يِعِثْلِ هُذِهِ السَّيُوفِ سَوْفَ نَلْقَاكُمُ ، غَدًا ﴿ . ثُمُّ خَرَجَ مِنْ يَخِلِيهِمْ .

قَامَ (رِيقْشَارْدُ) مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَخْرَجَ سَيْفَهُ ، وَأَخْرَجَ سَيْفَهُ ، وَأَخْرَجَ سَيْفَهُ ، وَأَخَذَ يُمِلُكُ مُرَّدُمًا عَلَى حَدُّ سَيْفِهِ مُحَاوِلًا قَطْمَهَا ، فَلَمْ يَنْجَحْ ، فَوَادَتْ دَهْشَةُ

الْمُلُوكِ وَالْأَمْرَاءِ ،، وَزَادَ إِنْجَابُهُمْ بِصَلَاحِ الدِّينِ . وَقُلْنَا اخْتَلَفَ الصَّلِيلِيُّونَ فِيهَا يَيْتُهُمْ بَعْدَ أَنَ دَخَلُوا أَرْضَ الشَّامِ ، وَاشْنَدَّ الِخْلَافُ ، وَجَعَلَ كُلُّ مَلِكِ مِنْهُمْ يَكِيدُ لِلآخَرِ ، وَاشْتَدَّت الْعَدَاوَةُ بَيْنَ مَلِكِ الْإِنْجِلِيدِ وَمَلِكِ فَرَنْسَا . وَقَدْ طُوَّقَتْ الجُيُوشُ الصَّلِيمِيَّةُ مَدِينَةً عَكًّا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وَلَّكِنَّ حَرَارَةَ الصَّيْفِ قَدِ اشْنَدَّتْ عَلَيْم ، وَانْتَشَرَت الْأَمْرَانُ بَيْنَ جُنُودِهِمْ ، وَازْدَادَتِ الْعَدَاوَةُ وَالْـكَرَاهِيَةُ يَيْنَهُمْ ، فَرَجَعُوا جَبِيمًا إِلَى بِالأَدِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاْ ( رِينْشَارْدُ ) الَّذِي اسْتَمَرَّ تُحَاصِرًا لِعَـكًا بِجَيْشِهِ . وَدَافَعَ الْأَهْلُونَ عَنِ الْمَدِينَةِ دِفَاعًا تَجِيدًا . وَلَمْ يَسْتَطعَ ( ـ رِيتْشَارْدُ ) دُخُولَمُنَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ أَنْ أَنْ الْخِيلَ آخِرُ جُنْدِتِّى مِن جُنُودِ النَّسُلِينَ المُدَافِعِينِ عَن حُمُونِهَا . أَمَّا صَلاَحُ النَّينِ فَإِنَّهُ اسْتَمَرَّ فِي إِعْدَادِ الْجُيُّوشِ ، وَتَعْصِينِ يَيْتِ الْمُتَّانِسِ لِلْلاَقَاةِ الصَّلِيبِيَّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَتَعْصِينِ يَيْتِ الْمُتَّانِسِ لِلْلاَقَاةِ الصَّلِيبِيَّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَتَعْصِينِ يَيْتِ الْمُتَّانِسِ لِلْلاَقَاةِ الصَّلِيبِيَّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَتَعْصِينِ يَيْتِ الْمُتَاسِ لِلْلاَقَاةِ الصَّلِيبِيَّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَالصَّلِيبِيَّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَالصَّلِيبِيِّينَ فِي السَّلِيبِيِّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَالصَّلِيبِيِّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَالْمَالِيقِيْقِينَ فِي الْمَعْمِينِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَيْدِيثِينَ فِي اللْعَلْمِينِ اللْعَلْمِينَ اللْعَلَاقِ الصَّلِيبِيِّينَ فِي اللَّهِ الْعَلَاقِ السَّلِيبِيِّينَ فِي مَوْقِعَةٍ وَالْعَلَاقِ السَّلِيلِيلِيْلِينَ فِي اللَّهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ السَّلِيقِيلِينَ فِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْلِيقِينَ فِي الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِيلِيقِينَ فِي الْعَلَاقِ الْعِلْمِينَ الْعَلَاقِ الْعِلْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْمِينِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْعِلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ ا

الْنَهَ جَيْشُ ( رِيتْشَارْدَ ) مَعَ جَيْشِ صَلاَحٍ الدِّين ، نَمَسْكَرَ الْجَيْشَانِ وَجْهَا لِوَجْهِ عِنْدَ بَلْدَةَ ( حِطْيِنَ ) . وَكَانَ رِيْشَارْدُ كَغُرْجُ لِرُوْيَةِ أَحْوَالِ جَيْشِهِ لَبُلاً ، لِيَطْمَنْنَ عَلَى رَاحَةِ قُوَّادِهِ وَجُنُودِهِ ، وَلِيَشْتَرِكَ مَمَهُمْ فِي مَرَجِهِمْ وَشُرُودِهِمْ ، وَيَنْشُرَ الشَّجَاعَةَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَيُعَفِّفَ عَنْهُمْ آلاَمَ الْبُعْدِ عَن ِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ ، أُوَيُذَكِّرُكُمْ بِلَدَّةِ النَّصْرِ الَّتِي مِنْ أَخِلِهَا فَارْتُوا بِلاَدْتُمْ .

وَكَانَ مَعَــهُ فَنَاةٌ أَخْلَصَتْ لَهُ ، وَعَمِلَتْ عَلَى تَوْفيرِ أَسْبَابِ الرَّاحَةِ لَهُ . وَكَانَتْ تَشْشَى وَرَاءَهُ لَيْلًا فِي أَنَّ جَهَةٍ يَسِيرُ فِيهَا ؛ لأَنَّهَا كَأَنَّ تُسْتُمُ بأَنَّ هُنَاكَ مُوَامَرَةً تُدَبِّرُ فِي السَّرِّ لِقَتْلِ ( رِيتْشَارْدَ ) . وَكَنَا أَخَبَرَتُهُ بِخُرْفِهَا عَلَيْهِ لِمْ يَهْتُمَّ بِغَوْلِهَا . وَفِي لِللَّهِ مِنَ اللَّيَالِي بَعَنْت الْفَنَاةُ عَن ( رِيتْشَارْدُ ) فِي خَيْمَتِهِ فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَخَرَجَتْ تُفَتَّشُ عَنْهُ ، فَتَاهَتْ فِي الطَّرِيقِ ، وَوَصَلَتْ إِلَى مُعَسْكُرِ الْمُشْلِينَ ، فَرَآهَا أَحَدُ الحُدُّاسِ مِنْ بُعْدٍ ، فَظُمًّا جُنْدِيًّا يَتَجَسَّلُ أَخْبَارُهُمْ ، وَيَعْرِفُ مَوَاقِعَيْهُم ، فَرَمَاهَا بِسَهْمِ أَصَابِهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْض مُلطَّعَةً بِيمَاتِهَا . وَصَادَفَ أَن مَرَّ صَلَاحُ الدِّين كَمَادَيْه كُلُّ لَيْلَةٍ بِيلْكَ الْبِهَةِ ، فَسَمِعَ عَن قُرْبِ صَوْتًا كُوْنًا ، فَتَقَدَّمَ جِهَةً مَصْدَرِ الصَّوْنِي ، فَوَجَدَ لْهُذِهِ الْفَتَاةَ تَتَوَجَّعُ وَتَتَأَلُّمُ مِن جُرْجِهَا . وَلَنَّا رَأَتَ صَلاَحَ الدِّين خَافَتْ مِنْهُ خَوْفًا شَدِيدًا ، فَأَخْبَى عَلَيْهَا ؛ وَلَمْ تَشُدُ كُنِيسٌ شَيْئًا يِمَّا يَغْرَى حَوْلَمَا . ﴿ كَمَلُهَا صَلاَحُ الدِّينِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَمَشَى بَهَا حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَثْرُبِ خَيْمَةٍ فِي الْمُصَنِّكُرِ ، وَطَلَبُ الطَّبيبُ ، فَأَخْرَجَ السُّمْمَ مِنْ فَخِذِهَا ، وَأَخَذَ فِي عِلاَجِهَا بَعْدَ أَنْ أَوْصَاهُ بِهَا صَلاَحُ الدِّينِ خَيْرًا . وَبَعْدَ أَيَّامٍ شُفِيَتْ مِنْ مَرَضِهَا . وَكَانَتْ تَشْتَاقُ لِأَنْ تَنْرُكَ مَعَسْكُرَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ نَجْرُوْ عَلَى التَّصْرِيحِ بِرَغَبَاتِهَا . وَبَغِيَتُ فِي الْمُصَلَّكِي .

اِلْنَنَى الْجَيْفَانِ ، وَاقْتَتَلَا قِنَـالاً طَوِيلاً أَظْهَرَ

فِيهِ ( يِبِعْشَادَدُ ) مِنَ الْمُلَادَةِ الْحَرْبِيَّةِ ، وَالْقُدْرَةِ
عَلَى تَنْظِيمِ الْجَيْشِ مَا جَعَلَ صَلاَحَ الدَّينِ يُسْجَبُ
إِلرَّجُلِ وَيَحْتَرَّمُهُ ؛ مَعَ مَا كَأَنَ يَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدَاوَةِ .
وَهُلَكُذَا تَكُونُ نَفْسُ الْقَائِدِ الْكَبِيرِ ، يُقَدَّدُ الشَّجَاعَةَ وَالْبُعُولَةَ ، وَلَوْ كَأَنَتْ يَيْنَ الْأَعْدَاءِ .

أَسَرَ المُسلِونَ بَعضَ الصَّلِيقِينَ ، فَلَمَا عَرَضُومِ عَلَى صَلاحِ الدينِ ف خَيمَتِهِ عَرَفَت الفَتاةُ في الأَسرى قائِدًا مِن القُوادِ المُلاذِمِينَ لِرِينشاردَ ، فَطَلَبَت إِلَى صلاحِ الدينِ أَن يَسمَحَ لَمُ اللَّذِمِينَ لِرِينشاردَ ، فَطَلَبَت إِلَى صلاحِ الدينِ أَن يَسمَحَ لَمُ اللَّهِ مَعَ ذَلِكَ القائِدِ ، فَلَمَّ مَعَ ذَلِكَ القائِدِ ، فَلَمَّ مَعَ ذَلِكَ القائِدِ ، فَلَمَّ مَعَ فَالْكَ القائِدِ ، فَلَمَّ مَعَ فَالْكَ مَناكَ مُناكَ مُوارَحَةً ثُدَبِّرُ لِقَتلِهِ في لَمَسنِهِ اللَّيلَةِ ، وَأَنَّ مُناكَ مُناكَ مُناكَ مَناكَ مَناكَ مَناكَ مَناكِ الفَرَاحَةِ الفَرَاحِيقِينَ وَبَعضِ الإَنْجِلِينِ مَن اتَّفَقُوا مِن أَعَدِيدٍ مَن اتَّفَقُوا مِن أَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَناكَ مَن اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

فِيا بَيْنَهُم ، وَصَمَّمُوا عَلَى قَتِلِهِ . ثُمَ قالَ كَمَا : ﴿ لَقَدَّ سَمِعْتُ مِنْهُم ذَٰلِكَ فَى أَثْنَاء المَّوقِمَةِ . وَكَمَّا أَرَدَتُ الدَّمَابَ الْمُعَابَ إِلَى سَيِّدَى الْإِخَارِهِ وَقَمْتُ أَسِيْراً فَى أَيْدِى المُسلِينَ ، .

فَتَأَلَّمُتَ الفَتَاةُ كُلُّ الأَلَمِ، وَجَعَلَتَ تَبَكِى بِصَوتِ
يُسمَعُ، فَسَمِعًا صَلاحُ الدينِ، فَأَتَى إِلَيها، وَأَخَـــذَ
يَسأَلُهُا عَن سِرٌّ بُكايُها، فَأَخِرَتُهُ بِكُلُّ شَيْء

وَقَد كَانَ مِن عَادَةِ (ريتشاردَ) أَن يَخُرِجَ كُلُّ لَيلَةٍ

بَعَدَ انْتِهَاءِ الْقِتَالِ ، لِيَرَىٰ بِنَفْسِهِ الْقَتَلَى وَالْجَرَحَى مِن جُنودِهِ ،

وَمَعَهُ ثَلاثَةٌ مِن خَاصَّةٍ قُوَّادِهِ . وَفَى تِلْكَ اللَّيلَةِ اللَّي دَبَّرُ

فيها أعداؤُهُ المكيدة خَرَجَ وَحَدَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْقُوّادِ

الثّلاثةِ أُسِرَ ، وَالْآخَرَيْنِ ثُعِيلًا فَى الْمُعَرَّكَةِ . وَفَى فَاخِيْتُهِ

مِنَ المَيدانِ رَأَى قَالِدًا مَرِمِيًّا عَلَى وَجِهِ ، فَجَلَى عَلَى

رُكَبَتَهِ ، وَأَخَذَ يُقَلَّبُهُ فَى رِفِتِي ، فَمَرَفَ أَنَّهُ قَالِدٌ فَرَنِينٌ مِنَ القُوَّادِ الَّذِينَ كَانَ يُقِرِّبُهُم مِن جَلِسِهِ ، وَظَنَّهُ مَيْتًا ، فَتَأْثَرُ وَوَقَفَ حَرِينًا ، ثُمُّ مَثَى .

وَفَى الْحَالِ قَامَ ذَٰلِكَ القَائِدُ الفَرَنبِيُّ مِن مَكَانِهِ ، وَفَى الْحَالِ قَامَ ذَٰلِكَ القَائِدُ الفَرَنبِيُّ مِن مَكَانِهِ ، وَفَضَحَ فَى بوقٍ صَغيرٍ كَانَ مَعَهُ ، فَدَهِشَ (ريتشارد) ثُلُ النَّهُ حَيْناً رَأَى كُثيرِينَ يَقومونَ مِن أَمَاكِنبِم ، وَلَكِيم ، وَلَكِيم ، فَشَرَاجَتَع إِلَى الوَداء ، وَلَكِئلُهُ مَذَكَّرَ سَيْفَهُ فَأَخْرَجَهُ ،

فَأَجابَهُ القائِدُ الفَرَسِيُّ : ﴿ نَحْنُ سَنَقَطَعُ اليَومَ رَقَبَتَكَ »

: فَعَالَ ( ريتشاردُ ) : ﴿ لَرِ يَكُونَ لَكُمْ ذَٰلِكَ ! إِنِّي

( ريتشاردُ ) ! إِنِّى قَلْبُ الأَسَدِ ! إِنَّهُ لَمَ يُخَلَّقُ ذُلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَقْتُلُنَ ، وَلُكِن أُخْرِونِي أَوَّلاً : هَل فيسكمُ إِنجِلِيزِيُّ ؟ ،

فَأَجابَهُ القائِدُ الفَرَنسِيُّ : ﴿ نَعَمِ ، فَهَجَمَ عَلَيْهِم ( ريتشاردُ ) ، وَلٰكِنَّهُم التَّقُوا حَـــوَلَهُ ،. وَتَكَاثَرُوا عَلَيْهِ ، وَتَعْبَتْ يَدُهُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّرْبِ ، وَأَخَذَتْ قُوَّتُهُ تَضْعُفُ ، فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ سَيْقَتَلُ ، وَلَن يَنْجُو مِنَ الْقَنْلِ . وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ وَصَلَ جُنُودٌ مِن الْمُسْلِينَ النُّبَلاءِ الْأَبْطَالِ ، فَأَخَذُوا يَضْرِبُونَ بِسُيُوفِهِمْ هُوُلاً؛ الْحَمَوَةُ ، حَنَّى أَبْعَدُوهُمْ عَنْ (رِيتْشَارْدَ) ، وَقَتْلُومُ مِنْ مِنْ مُ مُ طَلَّبُوا إِلَى ( رِيثْمَارْدَ ) أَن يَذْهَب مَعَيْمُ إِلَى مُسَنكر سَيِّدِهِ صَلاَحِ النِّينِ الَّذِي

أَدْسَلُهُمْ لِإِنْقَسَاذِهِ مِنْ أَيْدِي أَصْدَائِهِ .

لَمْ يَدَّرَدُ ( رِينشاردُ ) فِي النَّمَابِ مَعَ مُوْلاَء المُشْنُودِ إِلَى مُسَنَكِرِ صَلاَحِ التَّينِ ، لِأَهُّ كَانَ يَعْرِفُ فِي صَلاَحِ التَّينِ ، لِأَهُّ كَانَ يَعْرِفُ فِي صَلاَحِ التَّينِ النَّيْلَ وَالشَّرَفَ وَالْبُطُولَة ، وَالتَّرُفُعَ عَنِ الصَّفَاتِ الدَّينِيَةِ ، وَلِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْقَايِدَ الْقَايِدُ مِنَ المَوْتِ فَايُدُ نَعِيلُ الْقَايِدُ ، لَن يُعَلِّصُ عَدُوهُ مِنَ المَوْتِ فَايَدُ نَعِيلُ لَا الْقَايْدِ ، لَن يُعَلِّصُ عَدُوهُ مِنَ المَوْتِ فَايَدُ نَعِيلُ لَا عَلَيْدُ أَنْ المَوْتِ فَايْدُ اللّهَ إِنْقَاذِهِ مِن الْإنْجِلِيزَ وَالْفَرَنْسِيِّينَ .

قَابَلَ صَلاَحُ الدِّينِ ( رِيتشاردَ ) مُقَابَلَةَ الصَّدِيقِ الصَدِيقِهِ ، لاَ الْمَدُوِّ لِمَدُوَّهِ ، وَأَكْرَمَهُ كُلُّ الإكْرَامِ . وَحِيبًا كَأَنَا يَتَكَلَّمَانِ مَمَّا هَمَسَ صَلاَحُ الدَّينِ فِي أَذُنِ أَحَدِ النَّابِهِينَ لَهُ ، فَخَرَجَ مِنَ الْخَيْمَةِ . وَبَعْدَ

قَلِيل دُخَلَت الْفَتَاةَ . فَلَنَّا رَأَتْ (ريتشاردَ) أَشْرَعَتْ إِلَهِ ، ثُمُّ الْعَنَتْ عَلَى يَسِيهِ فَقَبَّلْتُهَا . فَسَجِبَ مِنْ أَمْرٍ تَجِيبُهَا إِلَى مُسَنكَرِ صَلاَحِ الدِّينِ ، وَبَقَائِهَا فِيهِ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا غَائِئَةٌ ، وَلٰكِنَّ صَلاَحَ الدِّينِ هَـــدُأً مِنْ ثُوْرَتِهِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّهَا كَانَتْ السَّبَبَ في تَغْلِيصِهِ مِنَ الْمَوْتِ في هُمذِهِ اللَّبْلَةِ . وَقَصَّت الْفُنَاةُ عَلَى ( رِيتشاردَ ) مَا وَجَدَتُهُ فِي صَلاحٍ الدِّينِ وتُوَّادِهِ المُسْلِينَ مِنَ النَّبْلِ وَالشَّرَفِ ، وَالحَرَمِ وَالْوَفَاءِ ، وَحُبِّ الْإِنْسَانِيَّةِ .

وَشَكَرَ ( ريتشاردُ ) لِصَلاَحِ الدَّينِ مَا قَامَ بِهِ مِنْ إِنْقَاذِ حَيَاتِهِ. .

فَقَــالَ لَهُ صَلاَحُ الدِّينِ : إِنَّى كُمْ أَفْعَلُ

إِلاَّ الْوَاجِبَ ، وَلاَ شَحْرً عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ ، وَلاَ شَحْرً عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ ، وَلاَ شَحْرً عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ ، وَقَلَدَ اللَّهِ الْمُعْرَبُ بَيْنَ صَلاَحِ اللَّهِن الْتِصَارًا وَ ( ريتشاردَ ) بِانْتِصَادِ صَلاَحِ الدّينِ الْتِصَارًا تَامًّا ، وَعُقِدَتْ بَقِنْهَمَا مُعَاهَدَةٌ كَانَ مِنْ بَيْنِ شُرُوطِها وَقُلْ أَنْ مِنْ بَيْنِ شُرُوطِها وَقُلْ أَنْ مِنْ بَيْنِ شُرُوطِها مَعْاهَدَةٌ كَانَ مِنْ بَيْنِ شُرُوطِها مَنْوَاتِ وَقُلاَةً فَيْهُم .

رَجَعَ ( ريتشاردُ ) إِلَى بِلادِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلَّقُ أَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْلَمُ بِهِ ، وَهُوَ دُخُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ . وَلَكِنَّهُ عَلَمْ اللّٰهِ الْكَنْهُ عَلَمْ اللّٰهِ الْكَنْهُ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ . وَلَكِنَّهُ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ . وَلَكِنَّهُ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ اللّٰحَرْبِ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَى فِي اللّٰهِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ اللّٰحَرْبِ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَى مُدَّةً الْمُدْنَةِ . وَقَهْلَ أَنْ يَرْحَلَ بِقَالِمِلُ أَرْسَلَ إِلَى صَلاحٍ اللّٰهِ يَنْ كُولُ لَهُ فِيهِ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَى صَلاحٍ اللّٰهِ يَنْ كُولُ لَهُ فِيهِ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَى صَلاحٍ اللّٰهِ يَنْ كُولُ لَهُ فِيهِ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ الللّٰهُ اللللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ

لِلْحَرْبِ بَعْدَ انْبِهَاء دَمَنِ الْحُدَنَةِ ، وَكُنْ يُرْجِعَ عَنْ فِعَكْرِهِ حَمَّى يُخَلِّصَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِينَ فَأَرْسَلَ لَهُ صَلاَحُ الدَّبِنِ خِطَابًا كَلَّهُ رِقَةٌ وَذَوْقٌ ، بَيِّنَ لَهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُمَنَاكَ مَفَرٌ مِنْ مَرِيمَتِهِ فَإِنَّهُ يُفَعَلَّ أَنْ يَهْزَمَ لِإِيقِهارِدَ لاَ لِللِكِ

وَبَهْ أَن انْتَصَرَ صَلاَحُ الدَّين ، وَخَلَّصَ ينتَ الْمَعْدِسِ مِنَ الصَّلِيدِيَّينَ ، رَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَةِ ، وأَخَذَ يُقَبِّتُ مُلْكُ ، ويُنَظِّمُ حُسُّومَتُهُ ، ويَنَفِي الحُسُسُونَ والْقِلاَعَ والْمُسَاجِدَ . فَبَى قَلْمَةً عَظِيمةً فَوْقَ جَبَلِ الْمُقَطِّمِ ، وَيَنَى حَوْلَ الْقَاهِرَةِ سُورًا عَظِيمًا مِنَ الْمُتَعَمِّمِ يَغِيمًا مِنْ شَرَّ الْأَعْدَاءِ ،



قَلْعَةُ صَلاحِ الدِّينِ بِالقاهِرةِ

وَأَخَذَ يَنْشُرُ التَّفَلِيمَ يَيْنَ الْمُصْرِيَّيْنَ ، وَمُوَ أُولُ مَن أَوْجَدَ فِي مِصْرَ الْمُدَارِسَ الشَّغْيِيَّةِ الْتَى يَتَعَلَّمُ مَن أَوْجَدَ فِي مِصْرَ الْمُدَارِسَ الشَّغْيِيَّةِ الْتَى يَتَعَلَّمُ فَيَهَا أَبْنَاهِ الْغُفْنِيَاءِ مَمَّا . وَالْحَمَّ فَيَهَا أَبْنَاهِ الْغُفْنِيَاءِ مَمَّا . وَالْحَمَّ فِيهَا إِلَّا فَيْهَامِ ، فَأَحَبَّهُ الجُسَيمُ بِأَحْوَالِ الشَّفْنِ كُلُّ اللاهْبَامِ ، فَأَحَبَهُ الجُسَيمُ لِعُذَلِهِ وَتُولِهِ ، وَشَجَاعَتِهِ وَكَرَبِهِ . لِمُدَلِهِ وَتُورِيهِ . لِمُدَلِهِ وَتُؤْمِهِ . وَأَخَذَ الشَّفرَالِهِ وَأَخَذَ الشَّفرَالِهِ مَا لَكُلُ يَمْدَحُ الشَّفرَالِهِ وَالْحَدَ السَّفرَالِهِ . وَمُدَحَمُ الشَّفرَالِهِ فَالْحَدَ السَّفرَالِهِ . وَمُدَحَمُ الشَّفرَالِهِ . فَصَائِدَ النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

وَقَيْلَ إِنَّهُ كَانَ جَالِتًا يُومًا فَ خِيمتِهِ ، يَحَكُمُ مِينَ النَّاسِ بِالعَسدلِ وَالإحسانِ ، فَوَقَفْت أَمامَ الْحَيمةِ مَيْدَةٌ مَسيحِيَّةٌ ، تَصيحُ وَالْحُونُ يَحْنُقُ صَوَّمًا ، حَيَّ الرَّمَت عَلَى الأَرضِ ، فَأَبَعَدُهَا الْحُرَّاسُ عَن الْحَيمةِ ، المُنْكِنَ صَلاحَ الدينِ الرَّحِيمَ ، الطَّيِّبِ الفَلبِ حَنِياً وَلُكِنَّ صَلاحَ الدينِ الرَّحِيمَ ، الطَّيِّبِ الفَلبِ حَنِياً

سَمِعَ صَوَتَهَا أَمَرَ بِإِدخالِها في الحالِ ، فَلَمَّا وَقَفَت بَينَ يَدَيهِ سَأَلَهَا : ماذَا أَصابَكِ أَيَّهُا السَّيِّدَةُ الحزينَةُ الباكِيَةُ ؟

فَأَجابَت : لَقَد اختَطَف لُصوصُ الأَطفالِ وَلَدَى ، وَأُسِرَ ذَوجى في الحَربِ ، وَهُوَ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَى .

فَتَأَلَّمُ صَلاحُ الدينِ ، وَحَزِنَ كَثيرًا لِحَالِمًا ، وَأَمَرَ فَ الْحَالِمِ الْحَرَاجِ ذَوجِهَا مِن بَيْنِ الأَسْرَى ، ثُمُ طَلَبَ مِن جُنودِهِ أَن يَبخُوا عَن النَّلامِ السَروقِ ، فَن حَمْروهُ لِأَمَّهِ ، فَفَرِحَت السَّيدَةُ حَمَّى بَكَت مِن شِدَّةِ الفَرَحِ ، وَأَخَذَت تَمَدَّحُ صَلاحَ الدينِ ، وَمَدعو لَهُ بَأَن لِيوَ اللهُ فَ عُمرِهِ .

فَقَالَ صَلاحُ الدينِ : نَحَنُ لَمَ نَفَعَلُ أَيَّتُهُا السَّيدَةُ إِلاَّ مَا أَمَرُنَا بِهِ دِيْنُنَا الكَرِيمُ .

قالَت السَّيدَةُ : هَل يَأْمُرُ دِينُسَكُمْ يَا مَولاَىَ بِالرَّحَةِ وَالعَمَاء ؟ وَالعَلْمَاء ؟

قالَ صَلاح الدين : نَمَ يا سَيِّدَى ، فَالإِملامُ دِينُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي ا اللهِ فَى لَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ

قالَت السَّيدَةُ : وَ يَفَ أَستَطيعُ يا سَيَّدَى أَن أَكُونَ مُسلِيَّةً ؛ فَإِنَّى قَد أَحبَبتُ لهــــذا الدينَ الكَريمَ مِن صِفاتِكُمُ الجَيَاةِ ، وَأَخلاقِكُمُ النَّبِيَاةِ ؟

قالَ صَلاحُ الدينِ : طَرِيقَةُ الإسلامِ سَهَلَةٌ ، تَشْهَدِينَ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ محدًا رَسُولُ اللهِ . فَنَطَقَت المرأَةُ بِالشَّهادَةِينِ ، وَدَخَلَ نُورُ الإِسلام قَلْبَهَا ، ثُمُّ تَلَقَّت وَراءها ، فَرَجَدَت زَوجَها الّذى كَانَ أُسيراً يَقُولُ مِثْلَ قَولِها . وَأُسلَت المرأَةُ ، وأُسلمَ مُعَها زَوجُها بِفَضِلِ رَحَةٍ لهذَا البَطْلِ العَظِيمِ .

وَقَدَ اتَّسَعَتْ نَمْلَكُةً صَلاَحِ الدِّينِ ، فَكَانَ مِنْهَا مِصْرُ ، وَالْحَرَمَانِ الشَّرِيفَانِ ، وَجُزْلِا كَبِيرٌ مِنْ بِلاَدِ الشَّامِ . وَكَفَأَهُ فَخْرًا أَنِ ۚ يُخَلِّصَ بَيْتَ المُتَعْدِسِ مِنْ أَيْدِى الْإِفْرِنْجِ ، وَأَنْ يَلْتَصِرَ عَلَيْهِمْ بِي مَوَاقِمَ كَثِيرَةٍ سَجَّلَهَا لَهُ النَّادِيخُ فِي صُحُفٍ الْبُطُولَةِ وَالْعَظَنَةِ . وَكَنَاهُ شَرَفًا أَنْ يُوحُّدَ بَيْنَ الْعَرَبِ ، وأَن يَكُونَ عَصْرُهُ عَصْرًا لِلْوِخْدَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَنْ يُعْنِيَ الْقَوْمِيَّةَ الْعَرَبِيَّةَ . ولاَ عَجَبَ فَقَدْ كَأَنَت الشَّمُوبُ الْعَرَبِيَّةُ كُلُّهَا تُطِيمُه عَنْ إِيمَانِ
وَعَقِيدَةٍ ، وَتُسَاعِدُهُ كُلُّ الْمُسَاعَدةِ ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّ الْمُسَاعَدةِ ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّ مُطِيعًا بِنِهِ ، مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ .

فَصَلَاحُ الدَّينِ الْأَيْوِيِنُ يُمَدُّ بِحَقَّ بَطَلاً لِلْوِخْدَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، والْقَوْمِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، والْقَوْمِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالْقَوْمِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالْقَوْمِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَهَ مِيَّةً الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَمَّ مِيَّةً الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَمَّ مَيْنَ الْإِنْرِنَجِ وَلَمَ يَيْنَ طَوِيلاً بَعْدَ أَن إِنْتَصَر عَلَى الإِنْرِنَجِ فِي سُورِيَّةً .

نَقَدُ أَصَابَهُ بَرْدُ شَدِيدُ ، فَاضْطُرُ إِلَى أَنَ يَمُكُنَ فِي الْفِرَاشِ أَيَّامًا . ولَّنَا اشْتَدَ عَلَيْهِ الْمَرْضُ ، وأَحَسَّ أَنَّهُ سَيَمُوتُ بِسَبَبِ هَٰذَا الْمَرَضِ تَنَاذَلَ عَنْ كُلُّ مَا كَانَ يَمْلِكُمُ لِلْأَصَالِ الْحَيْزِيَّةِ ، وبِنَاهِ الْمُسَاجِدِ والْدَارِسِ .

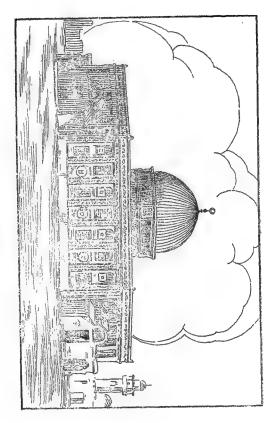

المستجاناالأقصى

وفي يَومِ الأَرْبَعَاء ٢٧ مِنْ صَّفَر سنةَ ٨٥ هِ

و ٤ مِنْ مَارِس سنةَ ١١٩٣ م . مَاتَ صَلاَحُ الدَّينِ

يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَعُثْرُهُ ٧٥ سنةً . ولمَّا مَاتَ

لَمْ يَجِدُوا فِي خِزَانَتِهِ الْكَبِيرَةِ إِلاَّ دِينَارًا ونِصْفَ

دِينَارٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ كُلَّ أَمْوَالِهِ فِي مُسَاعَدةِ

لِمُحْنَاجِينَ والْفَقَرَاء . ،

ماتَ الْبَطَلُ الْمِنَائِقُ النَّبِيلُ ، وَالْعَرَبِقُ الْعَظِيمُ ، وَالْعَرَبِقُ الْعَظِيمُ ، والْعَائِمُ الْعَظِيمُ ، والْعَائِمُ الْعَادِلُ ، والنَّائِمُ اللَّذِيبُ ، والْقَائِمُ السَّائِمُ ، والْمَائِمُ المَّائِمُ اللَّذِيبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْحِلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

شَديد في جَمِيع الْبِلادِ الْعَرَبِيَّةِ حِبِنَهَ مَاتَ صَلاَحُ الدَّينِ . وحَزِنَ الْعَالَمُ الإسلاَءِ كُلُّهُ لِمَوْتِهِ حُزْنَا الدَّين لَمْ يَكُنْ شَدِيدًا . ولاَ عَجَبَ ، فَوَنْ صَلاَحِ الدَّين لَمْ يَكُنْ مَوْنَا لَامَالِ مَوَنَ فَرْدِ مِنَ الْأَفْرَادِ ، وَالْكِنَّةُ كَانَ مَوْنَا لَامَالِ أَمْدِ مِنَ الْأَفْرَادِ ، وَالْكِنَّةُ كَانَ مَوْنَا لَامَالِ أَمْدُ مِنَ الْأَفْرِدَ ، وقد اجْتَمَعَتْ الآلاف المُؤلِّفَةُ اللَّذِينَ الْوَدَاعَ اللَّغِيرَ .

وَإِنَّ الإصلاحاتِ الكَثيرَةَ الَّى قَامَ بِهَا صَلاحُ الدَّينِ ، وَأَخلاقَهُ النَّلِيلَةَ ، وَصِفانِهِ العَظيمَة ، وَدِفاعَهُ عَن القومِيَّةِ العَظيمَة ، وَدِفاعَهُ عَن القومِيَّةِ العَلِينَ لِلْعَالِينَ الظَّلِلِينَ جَعَلَت الْجَالَ مُتَّسِعًا أَمامَ مَن رَثَاهُ مِنَ الأَّدَبَاءِ وَالشُّعَراءِ . وَقَد رَثَاهُ العِادُ الْحَانِبُ بِقَصِيدَةٍ تَبْلُغُ مِاتَتَيْنِ وَاثْنَينِ وَاثْنَينَ فِيها أَعالَهُ العَظيمَة ، وَثَلاثِينَ فِيها أَعالَهُ العَظيمَة ،

أَيْنَ الَّذِي كَانَت لَهُ طَاعَتُنا مَبْدُولَةً ، وَرَارَّبِهِ طَاعَتُهُ لا تَحْسِبُوهُ مَاتَ تَحْصُ وَاحِدٌ فَمَاتُ كُلِّ العَالَمَيْنَ مَانَهُ مَن الِيَتَاىَ وَالْأَرَاهِلِ رَاحِمٌ مُتَعَطِّفٌ مَعْضُوضَةٌ صَدَقاتُه مَن الِيَتَاىَ وَالْأَرَاهِلِ رَاحِمٌ مُتَعَطِّفٌ مَعْضُوضَةٌ صَدَقاتُه لَو كَانَ في عَصِرِ النَّيِّ لَأَنزِلَت في ذِكْرِهِ مِن ذِكْرِهِ آيَا تُه مَلَات مَهَابَتُهُ البِلادَ ، فَإِنَّهُ أَسَدٌ ، وَإِنَّ بِلادَه غَابِاتُه وَقَد مَرَّت مِثَانُ السَّينَ ، عَلَى مُوتِ صَلاح الدَّينِ وَقَد مَرَّت مِثَانُ السَّينَ ، عَلَى مُوتِ صَلاح الدَّينِ الأَثْهِ فِيْ ، وَمَا زَالَ اسْحَةُ يُذِكِّرُ في مُقَدَّمَةٍ مُظَاهِ العَالَمُ ،

وَأَبْطَالِهِ الحَالِدِينَ ، بِكُلِّ إِعِجَابٍ وَفَخَادٍ . وَمَا ذَالَ القُوَّادُ وَالمَّدِينَ ، بِكُلِّ إِعِجَابٍ وَفَخَادٍ . وَمَا ذَالَ القُوَّادُ وَالمَّرْبِ تَدْرُسُونَ تاريخَ حَبَاتِهِ ؛ لَيَعَلَمُوا مَواطِنَ بُطُولَتِهِ وَعَظَمَتِهِ ؛ كَى يُسيروا عَلَى نَهِ وَعَظَمَتِهِ ، كَى يُسيروا عَلَى نَهجَما ، وَيَهتَدُوا بَهدِيها .

